# المكتبة الخضراء للأطفال



عادل البطراوي

\*\*

\*\*\*

دارالمہارف

يعقوب الشاروني

# المحتبة الخضراء للأطفال



# الرواق حي الالواقية



رسـوم عادل البطراوي تأليف يعقوب الشاروني



#### (١) هُروبُ مِنْ رِجالِ السُّلَطانِ

إنَّهم يطاردونَنِي. تركُّتُ بغدادَ هاربًا من السُّلطانِ ومن عُيونِ المُنتفعينَ بوجودِهم حولَ السُّلطانِ!..

تَهامَسَ المُنتفِعونَ: «بَيْتُ المالِ خاو والتُّجَّارُ يَخْسرونَ!».

أمرَ السُّلطانُ: «خُذوا دينارًا ضريبةً من كُلِّ رجلٍ ونصفَ دينارٍ عن كُلِّ امرأة..».

ولمَّا كَنْتُ أَعملُ أَمينًا لديوانِ بَيْتِ المالِ وأصبحْتُ أَكثرَ مِنْ غيرى معرفَّةً بأحوالِ الناسِ , فقد عَبَّرْتُ عن رأيي.. قلْتُ: «الشعبُ فقيرٌ والتُّجَّارُ يُخْفُونَ ثرواتِهم!».



وَمندُ أَعلنَّتُ هَذهِ الحقيقَةَ فِي مَجْلسِ السُّلطانِ وَهُمْ يَطَارِدُونَنِي .. تَصوَّروا أَننِي أُثيرُ السُّلطانَ ضِدَّ التُّجَّارِ ، وأنَّ مَا قلْتُه إعْلانُ لِلحربِ عَلَى التُّجَّارِ ، وهُمْ أقربُ الأصْدقاءِ لرجَالِ السُّلْطانِ .. بَلْ ظَنُّوا عِبَارِتِي إِشارةً إِلَى استُّفَادةِ بعض رجالِ السُّلطانِ مِنْ ثروَاتِ التُّجَّارِ!! وبدأتِ الحربُ ضِدِي!!

قالوا: «إِنَّ «عبدَ المُنصفِ الخَضْراوِى» بدَّدَ أموالَ بيتِ المَالِ، بحجَّةِ التَّصدق بِهَا عَلَى الفُقراءِ!».

وَمَعَ أَنَّ السلطانَ كَانَ يُسلِّمُ بِنفسِهِ إِلَى كُلِّ مُحتاجٍ مَا يُخفِّفُ عنهُ حاجتَهُ، فقد طالبَتْنى سُلطاتُ التَّحْقيقِ والتفتيشِ بمَا يُثبِتُ تَسْليمَ تلكَ الأَموالِ إِلَى مُسْتحقِّيهَا، وَإِلَّا فَأَكُون قَدِ اختلسْتُهَا وأخذتُهَا ...



وكانَ بعضُ إخْوتِي وَأُولادِ عَمِّى يعملُونَ فِي دِيوانِ بيتِ المَالِ قبلَ تكليفي بالإشرَافِ عَلَيه، لِخبرةِ أفرادِ عَائلتِي الطَّويلةِ بالحسَاباتِ، ومع ذلكَ اتَّهمُونِي بإلحَاقِ أَقَارِبي للعمَلِ مَعِي كَيْ يُساعِدُوني فِي إخفاءِ سَرِقاتٍ أحرِصُ عَلَى عدم ظهورِهَا، وَطَالبونِي بردِّ كُلِّ المُرتَّباتِ وَالمُكافَآتِ الَّتي حصلَ عَلَيها جَميعُ مَنْ تكونُ بينِي وَبينهُمْ صِلةً وَالمُكافَآتِ الَّتي حصلَ عَلَيها جَميعُ مَنْ تكونُ بينِي وَبينهُمْ صِلةً قَرابة!.

لَّ ثُمَّ أَشَـاروا عَلَى السـلطانِ بتعيينِ مَنْ يفحَصُ شئونَ بيتِ المَالِ منذُ لَيُّ ثُمَّ أَشَـاروا عَلَى السلطانِ بتعيينِ مَنْ يفحَصُ شئونَ بيتِ المَالِ منذُ لَوُنَّتُ أَمورَهُ، فوجدْتُ حلقةَ الحقدِ تضيقُ حولِي.

وعندما ذهبْتُ سرًّا أزورُ صديقًا أَسْتشيرُهُ فيمًا وصَلَتْ إليهِ مُحَاولاتُ الكَيْدِ لِى، أَسْرعَ يُغلِقُ خَلْفى بابَ دارِهِ ويُنذِرُنى مُنزعِجًا: «أسرعٌ بالفَيرار يَا خضراوى.. الشَّلْطانُ أَصْدرَ أمرًا بمصَادرةِ أموالكَ.. أَلْكَ.. أَلْمُ أَصْدرَ أَمْ رَا بمصَادرةِ أَمُ والكَ..









وكانَ مِنَ المُسْتحيلِ التوصُّلُ إِلَى وَسيلَةٍ لودَاعٍ زَوْجتِى العَزيزةِ «ياسمين» أو ابنَتِى الحبيبَةِ «بسمة»، وإلاَّ وقعْتُ فورًا بينَ مخالِبِ رجَالِ السلْطَانِ وَعُيُونِهِمْ..

رِجانِ السَّلَوْ وَحِيونِهُم.. بَلْ أَينِ أَجِدُ زِوْجَتِى وَابْنتِى وَأَنَا أَعرِفُ مِنْ خِبرْتِى فِى أَحْدَاثِ مُمَاثلةٍ، أَنَّ « الباحِثينَ عَنِ الثروَاتِ «قد طردوهُمَا بغير شَكْ مِنْ بيتِى،

بعدَ قيامِهم بنهْب كلِّ مَا فيهِ والاسْتيلاءِ عَليه؟!.

خرجْ لَ هُائِمًا عَلَى وجْهِى، أتنقّلُ مُتخفّيًا مُطَارَدًا مِنْ قَرِيةٍ إِلَى أَخْرى، حَتَّى وَصَلْتُ مُعْدَمًا شريدًا بعدَ شُهورِ طَوِيلةٍ إِلَى دَمشْقَ.

#### ٧ نَصيحةُ الشَّيخِ عبدِ المؤمنِ

كانَتِ الدَّنانيرُ القليلةُ التي مَعِي قَدْ نفدَتْ، فَلَمْ أَسْـتطعْ شِرَاءَ طعامٍ ولاَ العثورَ عَلَى مكانٍ آمنٍ أبِيتُ فِيه.

قصدْتُ أحدَ المسَاجِدِ، وَاخَترْتُ بعدَ صَلَاةِ العشَاءِ رُكْنًا بعيِدًا لجُلُوسِى وَأَنا أَشعُرُ بإرهَاقِ شدِيدٍ لاَ شكَّ أنه ظَهَرَ واضِحًا عَلَى وَجْهِى، فاقتربَ مِنِّى شَيْخُ جليلٌ تبدُو عليهِ الهَيْبَةُ كانَ يتأهَّبُ لمغَادرَةِ المسْجِدِ.





حَاوِلْتُ إِغْمَاضَ عِينَى والتَّظَاهُرَ بِالنَّوْمِ لأَتفَادَى أَسْئِلةَ المُتطفِّلينَ، لكنَّنِى سَمِعْتُ الشَّيْخَ يَسْأَلُنِى في لهجَةٍ هَادئةٍ تُثيرُ الاطمِئنَانَ: «غَرِيبٌ؟». اضطررْتُ إلى الإجَابةِ فِي صَوْتٍ مُتنَاعِسٍ: «أَرجُو أَنْ يسْمحُوا لِي بقضَاءِ اللَّيْل هُنَا».

قالَ بنِفسِ الهدُوءِ: «خلفَ هَذَا المسجِدِ قصرٌ عَظِيمٌ، اذْهَبِ الآنَ إِلَى هناكَ، وقُلْ للحَارِسِ: الشَّيْخُ عبدُ المُؤمنِ أَرْشدَنِى للمَجِيءِ». وَلَمْ يتركْ وَقَتًا لسؤالِ آخرَ، فقدْ وَاصَلَ سَيْرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المسْجِدِ.

شعرْتُ بالتردُّدِ وَأَنا أَقُولُ لنفْسى: «وَإِذا سَألَنِي الواقِفُ عَلَى بابِ القصْرِ عَنْ سَبَبِ ذَهَابِي إِلَيْه، فَبمَاذَا أَجِيبُ؟! هَلْ مِنَ المعقُولِ التوجُّهُ القصْرِ عَنْ سَبَبِ ذَهَابِي إِلَيْه، فَبمَاذَا أَجِيبُ؟! هَلْ مِنَ المعقُولِ التوجُّهُ إليهِ لأقولَ بغيْرِ مُقدِّماتٍ إِننِي جَنْتُ طَلبًا للطَّعام وَالمَأْوَى؟! كيفَ وَمَتَى أَصبحَتِ القصُورُ بيوتًا للصَّدَقةِ تُرحِّبُ بالَهَارِبِينَ مجْهُولِي وَمَتَى أَصبحَتِ القصُورُ بيوتًا للصَّدَقةِ تُرحِّبُ بالَهَارِبِينَ مجْهُولِي الشَّخْصيَّةِ مِثْلِي؟! ومَنْ أَدْرانِي، قَدْ يكُونُ صَاحِبُ القصْرِ عَلَى صلَةٍ بأحدِ رجالِ السلطانِ الذِينَ تنتشِرُ عُيُونُهم فِي أَنحَاءِ البِلاَدِ!». لكننِي وَجَدْتُ حَارِسَ المسْجِدِ يُطفِي القنادِيلَ بعدَ انصِرَافِ كُلِّ النالِي وَجَدْتُ حَارِسَ المسْجِدِ يُطفِي القنادِيلَ بعدَ انصِرَافِ كُلِّ النالِي وَجَدْتُ حَارِسَ المسْجِدِ يُطفِي القنادِيلَ بعدَ انصِرَافِ كُلِّ

وقبلَ اقترابِهِ نَاحِيَتِي ليسالَ عَنْ سبَبِ بَقَائِي وَقَدْ مَضَى الآخرونَ، تَحَامِلْتُ عَلَى نَفْسِي وَخَرجْت.

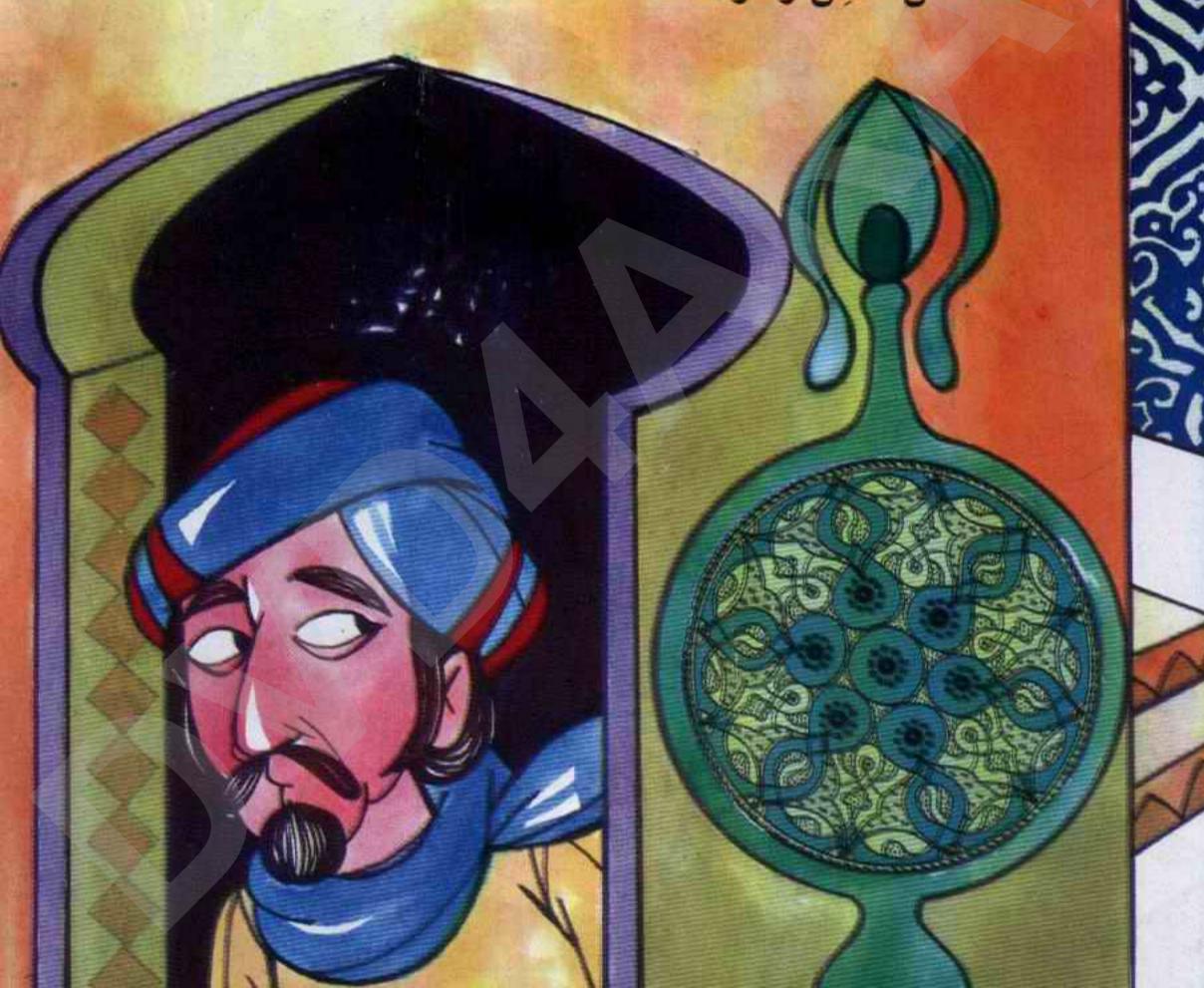





وَفِى الجَوْءِ الأسْفَلِ مِنَ البابِ فتحَةٌ لهَا بابٌ صغيرٌ لدُخُولِ القَادِمينَ، بينمَا الأبوَابُ الكبِيرةُ لا يفتحُونَهَا إِلاَّ لاسْتقبَالِ زائرِ عظيم يُفسِحونَ لهُ الطَّريقَ إلى الفِناءِ الذِي يتوسَّطُ القصْرَ لكيْ يَدْخلَّ وهُوَ راكبٌ حِصَانَهُ أَوْ بغلتَهُ.

وقفْتُ فِي الظَّلاَمِ أُرَاقِبُ البابَ، فَلَاحظْتُ رِجُلاً يجلِسُ بِجِوَارِهِ عَلَى مَقْعَدِ مُنْخَفِض .

وَعندمَا عَبَرَ الطريقَ أَمامِى رجلٌ بِصُحبتِهِ امرأةٌ يحْمِلاَنِ مِشْعَلاً، سَـقَطَ الضَّوْءُ عَلَى وَجْهِى وَأَنا أَقِفُ مُنكَمِشًا حَوْلَ نَفْسِى، فَوَجَـدْتُ الحَارِسَ يقفُ ويتَّجهُ ناحِيَتِى.



صَــوَّرَتْ لِى مَخَاوِفِى أَنَّ الشــكَّ دَاخَلَهُ فِى أَمْــرِى فَحَاوِلْتُ التراجُعَ لأبتعِدَ، لَكِنَّهُ نَادَانِي: «تَمهَّلْ.. هَلْ تنتظِرُ أَحَدًا؟».

وَبغَيْرِ تَفكيرِ كَثَيْرٍ وَبِسَـبِ إِرهَاقِى الشَّدَيدِ نَسِيتُ تَردُّدِى وقلْتُ: «أَرسَلَنَى الشَّيْخُ عَبدُ المُؤمِنِ..».

فِي الحَالِ تَغَيَّرَتْ مَلاَمِحُ وجْهِ الحَارِسِ مُعبِّرةً عَنِ التَّرْحِيبِ وَهَتَفَ بي: «وَلمَاذَا تَقِفُ بَعيدًا؟! تَفضَّلْ!».

هَكَــذَا بِغَيْرِ سُــؤَالٍ عَــنِ اسْــمِى أَوِ اسْتفسَــارٍ عَمَّنْ أكــونُ، دَعَانِى لدَّخُول!.

وَفَتحَ لِي البابَ الصَّغِيرَ.





وَجدْتُ نَفْسِى فِى الفِنَاءِ المُتَّسِعِ الَّذِى يتوسَّطُ الغُرَفَ والقاعَاتِ الَّتِى ارتفعَتْ طَابِقَيْنِ. وأشارَ الحَارِسُ إِلَى مَقْعَدٍ طويلٍ مِنَ الخَشَبِ فِى أَحَدِ جَوَانِبِ الفناءِ المُظلِمَةِ وهُو يقولُ: «استرحْ هُنَا».

فُوجَئْتُ عندَما اقتربْتُ، بوجُودِ أَربِعَةِ رجَالِ آخرِينَ سبقُونِي وَجَلَسوا عَلَى نَفْس المقْعَدِ.

وَلَمَّا كَنْتُ قَدِ اعتدْتُ منذُ هُروبِي أَلاَّ أَبْدأَ حدِيثًا مَعَ أَحَدٍ وَلاَ أَرحِّبَ الرَّبِّبَ الْمَا أَبْدأَ حدِيثًا مَعَ أَحَدٍ وَلاَ أَرحِّبَ بَحَدِيثٍ مَعَ غُرَباءَ، فقدْ جَلسْتُ صَامِتًا لاَ أنطِقُ..

لَكِنَّنِي وَجَدْتُ أَقْرِبُ الجَالِسِينَ إلى جِوارِى يَمِيلُ نَاحِيَتِى وَيَقُولُ: «بِكَ اكتمَلْنا خمسةً...».

لَمْ أَفْهَمْ ماذًا يَقْصِدُ لكنَّنى لَمْ أَتحمَّسْ لإلقاءِ أُسئلةٍ..

وَلْم يَمنَعْنِى هَذَا مِنَ التساؤلِ بِينِى وبِينَ نَفْسِى: «لَمَاذاً خَمْسَةٌ؟! وَمَا سَـبَبُ انتظارِ هؤُلاَءِ؟! هَلْ هُمْ ضيوفٌ عَلَى صَاحِبِ القصْرِ؟! وَإِذَا كَانُوا ضَيوفًا فَلِمَّاذَا لَمْ يُرشِدْهُم الحَارِسُ إِلَى قَاعَةِ الْأَسْتَقْبَالِ؟!».

عَادَ الرجلُ المُجَاوِرُ لِي يقُولُ: ﴿ حَارِسُ البَابِ أَخْبِرَنِى أَنَّ صاحبَ القَصِولُ النَّابِ أَخْبِرَنِى أَنَّ صاحبَ القَصِولُ النَّابِ الْخُبِرَنِي أَنَّ صاحبَ القَصِولُ النَّابِ الْخُبِرَنِي أَنَّ صاحبَ القَصِولُ النَّابِ الْخُبِرَ عليناً طَوِيلاً..»





سَأَلَنِى شَخْصٌ آخَرُ مِنَ الجَالِسِينَ في صَوْتٍ مُسْتَفِزً: «هَلْ تَسْمَعُنا؟!» ثُمَّ التَّفْتَ إلى البَاقِينَ وَقَالَ سَاخِرًا: «يبدُو أنه أَبْكَمُ! «ثُمَّ أَضَافَ فِي نفْسِ اللَّهْجةِ السَّاخرةِ: «أَوْ لعلَّهُ يَخَافُ مِنَّا!!».

وضَحِكَ ضِحكةً خَشِنَةً!.

ولمَّا كنْتُ لاَ أُحِبُّ أَنْ أُصبِحَ محَلَّ اهتمَام خَاصًّ، فقدْ اضطررْتُ إلى التَّعْبيرِ بصدْقٍ عَنْ حَالتِي.. قلْتُ: «بلْ أَناَ مُتَّعَبُ أَكَادُ أَسْقطُ مِنَ الإرهَاقِ والإعْيَاءِ.

سَأَلَنِي السَّاخِرُ المُستِفِزُّ: «مِنَ الإرهَاقِ أَمْ الجُوعِ؟! «ثُمَّ واصَلَ إِطْلاقَ ضَحكَاته.

وأحسَّ الجَالسُ بجَوارِى بخُشُونةِ المُستفِزِّ فأَسْرَعَ يقولُ: «نحنُ جَميِعًا فِي انتظارِ تناوُلِ العشاءِ مع صاحِبِ القَصْرِ!».



#### ٥ الحكاياتُ تَخلُو أثناءَ العَشاءِ

فُوجِئْتُ بِضَوْءِ مِشْعَلِ يترامَى مِنْ بابِ إحْدَى قاعَاتِ الطَّابِقِ الأَرضِيِّ المُطِلَّةِ عَلَى الفِناءِ الَّذِى لَمْ تكُنْ تُضيئُهُ إلا نجُومُ السَّماءِ.. عِندئذِ تذكَّرْتُ المُطِلَّةِ عَلَى الفِناءِ الَّذِى لَمْ تكُنْ تُضيئُهُ إلا نجُومُ السَّماءِ.. عِندئذِ تذكَّرْتُ أننِى شاهدْتُ بعضَ الأضواءِ الخَافتةِ فِي تلكَ القاعَةِ، تُصاحِبُها أَصْواتُ خَافتةٌ لَمْ تكْشِفْ لي عَنْ شَيْءٍ.

ثُمَّ ظهرَ مِنَ البابِ تابِعٌ يحمِلُ مِشْعَلاً يُضِىءُ الطريقَ أمامَ رجُلِ يَبْدُو عَلَيه التقدُّمُ فِي الغُمْرِ ، فقدْ تراقَصَ ضَوْءُ المِشْعَلِ عَلَى شَعْرِ لَحْيتِهِ الأبيض الذِي أحسَنَ تَسْوِيَتَهُ ، كَمَا كانَ يمشِي مُتُوكِّنًا عَلَى عَصًا.

وقَفْنا لتحِيَّتِهِ وهُوَ يتقَدَّمُ ناحِيَتَنا وَابتسامةُ تَرْحِيبِ عَلَى شـفتَيْهِ كَأْنه يَعْرِفُناَ مَنذُ زَمَنِ.. قَالَ: «أَهْلاً بِضيوفِى عَلَى العَشاءِ هَذَا المساءِ.. أَرْجُو أَلاَّ أَكُونَ قَدْ تَأْخُرْتُ عَلَيْكُم.. تَفَضَّلوا..».



وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى مَدْخَلِ القَاعَةِ ٱلتِي خَرِجَ مِنْهَا، وَتَرَكَنَا نِتَقَدَّمُهُ خَلْفَ التابع الَّذي قَادَنَا إِلَى المَائِدَةِ الَّتِي سَبَقَ إعدادُهَا.

جَلِّسَ صاحِبُ البيتِ عَلَى بعْضِ الوسَائِدِ الَّتِى تناثرَتْ حولَ «صينيةِ العَشاءِ» الحافلَةِ باللُّحوم والخُضْرَاواتِ والحَلْوَى والفَوَاكِهِ وَالخُبزِ، ودعَاناً فِى بسَاطةٍ إلى اتَخَاذِ أماكنِنا حَوْلَها. وَرغمَ إحسَاسِى الشدِيدِ بالجُوع، حَاولْتُ المحافظة علَى مَا اعتدْتُ عليْهِ مِنْ تمهُّلِ عندمَا أَجْلسُ أَمامَ المَائِدَةِ، بينما انقضَّ الأربعةُ الذِينَ كانُوا مَعِى يَتَسَابقونَ فِى نَقْلِ مَا عَلَى «الصينيةِ» إلى أَفْوَاهِهم!!.

كنتُ أراقبُ صَاحبُ البَيْتِ خِفْيَةً وهُوَ يتأمَّلُ طريقَةَ كُلِّ وَاحدِ منَّا فِي تَناوُّلِ الطَّعِامِ وقَدْ رُحْنا نأكُلُ والصَّمتُ يسُودُ بينَنا ، فنحنُ غُرَباءُ لَمْ يَسْبقْ أَنْ عَرَفَ أَحَدُنا الآخرَ ، لذلكَ لَمْ تكُنْ هُناكَ موضُوعاتُ مُشترَكةٌ يُمكِنُ أَنْ عَرَفَ أَحَدُنا الآخرَ ، لذلكَ لَمْ تكُنْ هُناكَ موضُوعاتُ مُشترَكةٌ يُمكِنُ تَدادُلُ لَمْ تكُنْ هُناكَ موضُوعاتُ مُشترَكةٌ يُمكِنُ اللّهَ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ مُوالًا .

تبادُلَ الحَدِيثِ حولَهَا. وأرادَ صَاحِبُ البيتِ كَسْرَ حَاجِزِ الصَّمْتِ فَقالَ: «قَدْ يتسَاءلُ أَحَدُكُم عَن السَّببِ فِي اسْتِضَافتِي خمسَةً عَلَى العشاءِ كلَّ ليلةٍ.. السَّببُ ببساطةِ أننِي لَا أبتغِي إلا رضاءَ اللهِ، كَمَا أحبُ كثيرًا الاستماعَ إلى الحكاياتِ».

وتَمهَّلَ قبلَ أَنْ يُضيفَ : «والحكاياتُ تحلُّو أثناءَ العَشاءِ، فَهَلْ عندَ أحدِكم حِكايةٌ تُسلِّيناً أو تُعِطينا خِبرةً ومعْرفةً؟».





عِندئـــَذٍ وجَدْتُ صاحِبَ البَيْتِ كأنمَا يتوجَّهُ بحَدِيثِهِ لِى أَناً عندمَا لم يجدْ أَحَدًا غيرى قَدْ تَوقَّفَ عَنِ المضْغ:

«مَثَلاً.. هلَّ عندَ أَحَدِكم حِكَايةٌ عَنْ شخْصِ أَصَابَهُ الظلْمُ بِسَبِ سَعْيهِ لخَيْرِ الفُقراءِ والبُسَطاءِ مِنَ الناس؟».

لسُّتُ أَدْرَى لَمَاذَا أَحَسَسْتُ أَنَّ صَاحِبَ البَيْتِ أَدَارَ حَدِيثَهُ بعنايَةٍ منذُ البدَايةِ ليصِلَ إلى إلقاءِ هَذَا السُّؤَالِ!..

هَمَسْتُ لنفسِي وَقدِ اسْتشعرْتُ الحَذَرِ:

«هذَا الشَّيْخُ الوَقُورُ الذِى يبدُو عليْهِ الصَّلاَحُ، هَلْ هُوَ عَيْنُ مِنَ عُيُونِ رَجَالِ الشَّلْطَانِ، يَجْعلُ مِنْ دَعْوتِهِ الغُرَباءَ إلى العَشاءِ فِي بَيْتِهِ وَسيلةً ليصلَ إلى شَخْصِ يعرف بعض أخبَارى أوْ أخبارَ غيرى؟!».

فِي تَصْمِيم قرَّرْتُ تغييرَ مجْرى الْحَدِيثِ.. قلُّتُ:

« أَظِـنُّ أَنَّـهُ لِيسَ هناكَ مَا يحملُكَ عَلَـى طَلَبِ مثلِ هـذاَ النوعِ مِنَ الحَملُكُ عَلَـى طَلَبِ مثلِ هـذاَ النوعِ مِنَ الحِكَاياتِ أَيْهَا السـيِّدُ الكريمُ، إلاَّ مُعَاناتُكَ أنتَ نفسِـكَ مِنَ ظُلْمٍ شَدِيدٍ نتيجةَ اهتمَامِكَ بمصْلحَةِ الآخرينَ!».

التفتَ نَجْوَى بنظْرةٍ حَافلةٍ باَلتَّسَاؤلاتِ، جَعلَتْنَى أَفْهَمُ أَنَّهُ لَمْ يسبقْ لَهُ تلقِّى مِثْلَ هَذِه الملاَحظةِ مِنْ غيرى علَى مائدتِهِ.

حَدَّثُتُ نَفْسِى: «هَلْ يُريدُ الاستِمَاعَ لِى، أَمْ أَرادَ البِحْثَ عَمَّنْ يستمِعُ و 154.

فُوجِئْتُ بِه يُوجِّهُ الحَديثَ لِى مُباشَـرةً: «أَرجُو أَنْ تنتظِرَ قَلِيلاً بعدَ انتَهاءِ العشَاءِ، مَادمْتَ أنتَ الَّذِى استَطَعْتَ أَن تكتشِفَ شيئًا يتعلَّقُ بِمَا يُدورُ فِى ذِهْنِى.. سيكُونُ لِى معَكَ حَديثٌ خاصٌّ».

أحسستُ بالقلق.. استيقظَتْ داخِلِي كلُّ إنذَارَاتِ الحَذر!.

## ٧) الحذرُ والشُّكُّ !!

«هَلْ تركْتَ خَلفَكَ زوجَةً وأبناءً ؟».

فَاجَأَنى الشَّـيْخُ صَاحِبُ الدَّارِ بالسؤالِ كَأَنَّهُ لطَمَنِى بِهِ عَلَى رَأْسِى.. قفزْتُ وَاقفًا فظنَّ أننِي أتأهَّبُ للفرَارِ..

كانَ الأربعةُ الآخرونَ الذِينَ تَناولُوا العشَاءَ مَعِى قَدِ انْصَرَفُوا، فتركَنِى الشيخُ وحْدِى ودَخَلَ لحظَاتٍ إلىَ غُرَفِ دَارِهِ الدَّاخِليةِ، ثُمَّ عَادَ يجْلِسُ بجوَارى صَامِتًا حتَّى فَاجَأْنِى بالسُّؤَالِ..

وَجَاءَنِى صَوْتُهُ الهَادِئُ: «أَنَا أَعْرِفُ شُعورَ مَنْ تُطارِدُهُ الجَوَاسِيسُ.. يَصْعُبُ عليهِ التفرقةُ بينَ العَدُوِّ وَالصَّدِيقِ!».

مَا الذِي جَعلُهُ يتحدَّثُ عنِ الجَوَاسِيسِ؟! مَا الذِي جَعلُهُ يتحدَّثُ عنِ الجَوَاسِيسِ؟! فَي نَدِمْتُ عَلَى تَسرُّعى النِّي كَادَ يكشفُ أَمرِي... مَدَه قَدْتُ فَي عَلَى النَّه مَدَه هِ النَّهُ مَدَه هِ النَّهُ مَدَه هُ النَّهُ مَدَه هِ النَّهُ مَدَه هِ النَّهُ مَدَه هُ النَّه مَدَه هُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَا النَّه مَدَه هُ النَّه النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَى النَّهُ النَّ

وتوقَّفْتُ فِى مَكَانِى أُسـدِّدُ بُصَرِى إلِىَ وَجَهِهِ الَّذِى لَمْ يظهرُ عليهِ أَيُّ انفعَالِ، مُحَاوِلاً قراءَةَ مَا يَخْتَفِى مِنْ أُسرَارٍ خَلْفَ مَلاَمِحِهِ الَّتِى تَفيِضُ انفعَالِ، مُحَاوِلاً قراءَةَ مَا يَخْتَفِى مِنْ أُسرَارٍ خَلْفَ مَلاَمِحِهِ الَّتِى تَفيِضُ بالسَّمَاحَةِ والأَطْمِئْنان .



عِندَئذِ تذكَّرْتُ أَنَّ الهجُومَ أَفضَلُ وَسِيلةٍ للَّدفاعِ، فقلْتُ وقَدْ تناسَيْتُ أَلفاظَ التفخيم والمجاملةِ, ولعلِّى وجدْتُهُ قدْ بَدَأَ يُعَاملُنى باعْتبارى نِدًّا لَهُ: «بل أَنْتَ الذِى تُخفِى سرَّا يجعلُكَ تدْعُو إلى بيتِكَ مَنْ تظنُّهم يهربُونَ مِنَ الجواسيسِ!».

ضحكَ في ودِّ ليردَّ الاطمئنانَ إليَ قُلْبي :

«ليسَ ظنَّاً. صمتُكَ وحذرُكَ وأسلوبُكَ فَى التفكيرِ والحَدِيثِ، وطريقةً تناولِكَ الطعام، كلُّ هَذَا أكَّدَ لِى أنكَ صَاحِبُ مكانَةٍ عَاليَةٍ , اضطرَّتْكَ أَسْبَابٌ إلى التَّخفِّى والهَربِ.. أمَّا الشَّيْخُ عبدُ المُؤمِنِ فَهُوَ صَاحِبُ فَراسَةِ اسْتَطَاعَ بهَا أَنْ يقرأ فِى وجهِكَ وَتَصَرُّفاتِكَ أَهَمَّ أُسرَارِكَ، لِذَلِكَ أَرْسَلَكَ إلى دَارى!».







لمْ أستطِعْ حَسْمَ تردُّدِي..

هَلْ أَتِرِكُ الشيخَ وَأُسرعُ بِالفِرارِ لأَختفِيَ بِينَ جُموعِ النَّاسِ فِي دمشقَ، أم أتريَّتُ لأصِلَ إلى سِرٍّ سُؤالِهِ عَنِ الزوجَةِ وَالأَبْنَاءِ؟.

بَلْ شَـغَلَتْنِي الرَّغِبَةَ فِي الوصُولِ إلى سِـرِّهَ هُوَ, وهلَّ يعمَلَ لحمَايةٍ المَظْلومينَ أم يساعدُ مَنْ ظلمُوهُم؟!

مُقامَرةٌ خَطِيرةٌ، لكنَّ دَافعًا قويًّا ألَحَّ عَلىّ لأكتشِفَ مَا الَّذي يَعْرِفُهُ عنِّي، بغَيْرِ أَنْ أسمحَ لَهُ بِالوصُولِ إِلَى مَزيدٍ مِنَ الحَقائق حَوْل حَيَاتِي!.

كَانَ عَدَمُ الأَطْمِئْنَانِ وَالْحَذِرُ والشُّكَ، كُلُّ هَذَا يَمْنَعُنَا مِنَ الْمُصارَحَة.. أَخِيرًا قالَ: «إذا كَنْتَ أنتَ حقًّا مَنْ أبحَثَ عنه، فلعلَ أقصرَ طريق لِكَيْ تَثْقُ بِي أَنْ أَحْكِيَ لِكَ قِصَّتِي الَّتِي لَمْ يَسْمِعْهَا مِنِّي أَحَدٌ قَبِلَكَ، فقدْ تَكُونُ بشخصِكَ أَحَدَ أطرَافِ هَذِه القصَّةِ!».

#### ان تبقى الأمورُ سِرًّا

بدأ الشَّيْخُ حِكَايِتَهُ قَائِلاً: «عَمِلْتُ أَمِينَ سِرِّ الوَزيرِ «نعمَان السُّليمَانِي» ووكيلاً لهُ عندمَا كانَ وزيرًا لوالدِ السُّلْطانِ الحَالِي فِي بغدادَ.. كلُّ أسرَارِهِ عِنْدِي وَأَتوَلَّى بنفْسِي تنفِيذَ مُعْظَمِ المَهَامِّ التَّي يكلِّفُهُ بِهَا السلطَانُ.





وَكَانَ يُكلِّفُنِي أَحْيَانًا بَتنفِيذِ بعْضِ الأوامِرِ الَّتِي لاَ يرْضَى عَنْهَا، عِنْدَنْذِ يغمِضُ الأوامِرِ الَّتِي لاَ يرْضَى عَنْهَا، عِنْدَنْذِ يغمِضُ عينيهِ عَنْ «طريقَةِ تنفيذِي» لها، وَيتركُ لِى أَنْ «أَحْسِنَ التَّصَرُّفَ» لأمنعَ وقُوعَ ظلم فَادِح عَلَى بعْضِ النَّاسِ.

شَرطُ الوزيرِ نعمَان الوَجِيدُ أَنَّ تبقَى مثِلُ هَذِه «التصرفاَتِ» سِرًّا بينَنا لا يعرفُهُ ثالثً!..

كَانَ يهمِسُ لِى فِي تَأْكِيدِ مرَّةً بِعَدَ أُخْرى: «سَتَتَحَّملُ وحْدَكَ نتائجَ أَيَّةِ مُخَالَفَةٍ، فَفِى كُلِّ الأَحوَالِ أَنَا لَمْ أَطْلَبْ مَنِكَ إِلاَّ الطَّاعَةَ المُطلَقة !». وَبقدْرِ الخُطَورةِ البالغَةِ لهَذَا الَّذَى كُنْتُ أَقُومُ به، والَّتَى قَدْ تصِلُ إلى حدِّ الإطاحَةِ برأسى، فإنَّ تحْقِيقَ بعضِ العَدَالةِ أحيَانًا، وحمايَةَ بَرى مِنَ الظلْم فِي أحيَانِ أُخْرى، كَانَ هُوَ مَا يجعَلُ لحيَاتِي مَعْنَى وَهَدَفًا.

### ه لكي لا يُثيرَ التعاطُفُ ثَائِرةً الناسِ

ذَاتَ لِيلَةٍ عَادَ الوزِيرُ ومعَهُ عَربَةٌ مُقفلَةٌ دخَلَ بِهَا فِناءَ دارِهِ، فتحْناهَا بِهِدُوءٍ ثُمَّ تعاونًا لنُخرِجَ منهَا رجُلاً مُغطَّى الوجْهِ مُقيَّدًا بِالسَّلاَسِلِ وَالأَغْلَلالِ. أخذْناهُ إِلَى غرفَةٍ جَانبيَّةٍ صَغِيرةٍ أغلَقْناهَا عليْهِ، لِكَىْ لاَ يعرِفَ أَحدُ مِنْ أَهْلِ البيتِ أَوِ العامِلينَ فِيهِ خَبَرَ وُجُودِهِ.



هَمَسَ الوزيرُ: «هذَا هُوَ أَبُو الفضْلِ الدينارِيُّ» أَمينُ دِيوَانِ بِيتِ المَالِ، سلَّمَهُ لِى السلطانُ لأحفظهُ سِرًّا فِى بَيْتِى وَتَحْتَ رِقَابِتِى إلىَ الغَدِ حَتَّى سلَّمَهُ لِى السلطانُ لأحفظهُ سِرًّا فِى بَيْتِى وَتَحْتَ رِقَابِتِى إلىَ الغَدِ حَتَّى سلَّمَهُ لِى السلطانُ لأحفظهُ سِرًّا فِى بَيْتِى وَتَحْتَ رِقَابِتِى إلىَ الغَدِ حَتَّى سلَّمَهُ لِى السلطانُ لأحفظهُ سِرًّا فِى بَيْتِى وَتَحْتَ رِقَابِتِى إلىَ الغَدِ حَتَّى سلَّمَهُ لِى السلطانُ لأحفظهُ نَعْ النَّهُ لَنْ تَتَأَخَّرَ عَنْ صَبَاحِ اليومِ الجَدِيدِ!.»

هُنَا توقّفَ الشيخُ عَنْ حِكَايتِهِ ليقولَ لي: «الدَينارِيُّ كَانَ مِنْ أَقْرِبِ أَصْدَقَائِي، أَثْقُ أَنهُ مِنْ أَكْثِرِ النَّاسِ نَزَاهةً ومُحَافَظةً عَلَى خَزَائِنِ بيتِ المالِ، وَرِثَ عَنْ وَالدِهِ أَمْوَالاً طَائِلةً لا تقعُ تحت الحصْرِ تُغنيهِ عَنِ المالِ أَمْرًا الحَاجَةِ لطلَبِ المَزِيدِ، وتجعَلُ تلاعُبَهُ بِمُمْتلكَاتِ بيتِ المالِ أَمرًا الحَاجَةِ لطلَبِ المَزِيدِ، وتجعَلُ تلاعُبَهُ بِمُمْتلكَاتِ بيتِ المالِ أَمرًا يَسْتَحِيلُ التفكيرُ فيهِ. وحَتَّى الآنَ لاَ أَفْهَمُ لماذا قَبِلَ تلكَ الوظيفةَ المحفوفةَ بالمَخَاطِ وحسَدِ الحاسِدِينَ، لكنهُ سِحْرُ المنْصِبِ وإغْرَاءُ السُّلْطَة، فاسْمَعْ مَا أَصَابَهُ مِنَ المنْصِبِ وَالسُّلطَانِ!!».

وعاد الشيخُ إلى حِكَايته، فقال إنَّ الوزيرَ نُعمَان قالَ لهُ: «لِسُوءِ حَظِّ الدينارِيِّ، عَرفَ الحاسِدُونَ الوُّشَاةُ أَنهُ لَمْ يُثْبِتْ كلَّ مَا وَرثَهُ عَنْ وَالدِهِ الدينارِيِّ، عَرفَ الحاسِدُونَ الوُّشَاةُ أَنهُ لَمْ يُثْبِتْ كلَّ مَا وَرثَهُ عَنْ وَالدِهِ، فقدْ فِي الإعْلاَمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي اسْتَصْدرَهُ مِنَ القاضِي بَعْدَ مَوْتِ وَالدِهِ، فقدْ حَدَثَتِ الوَفَاةُ قبلَ تَعْيينِهِ أَمينًا لدِيوَانِ بيتِ المَالِ، وَلَمْ يطُفْ بِخَاطرِهِ مَدَثَتِ الوَفَاةُ قبلَ تَعْيينِهِ أَمينًا لدِيوَانِ بيتِ المَالِ، وَلَمْ يطُفْ بِخَاطرِهِ أَنَّ إثباتَ كُلِّ التَّرْكَةِ فِي وَثيقةٍ أَمامَ القَاضِي سَيحْميهِ فِي المُسْتَقبَلِ مِنْ وَشيقةٍ أَمامَ القَاضِي سَيحْميهِ فِي المُسْتَقبَلِ مِنْ وَشيةٍ المُائِةِ الوُشَاة.

ولَمْ يكُنْ هَذَا إهمَالاً مِنْهُ، فمعظَمُ النَّاسِ لا يُبيِّنُونَ فِي تلكَ المُسْتنداتِ الشَّرْعيَّةِ إِلاَّ «العقَارَاتِ الثَّابِتَةَ» مثلَ البيُوتِ والأرَاضِي، التِي تحتَاجُ عند الشَّرْعيَّةِ إِلاَّ «العقَارَاتِ الثَّابِتَةَ» مثلَ البيُوتِ والأرَاضِي، التِي تحتَاجُ عند بيعِهَا فِي المُسْتقبلِ إِلَى وَثيقَةٍ تُؤكدُ مِلْكِيتَهم لَهَا عَنْ طَرِيقِ المِيرَاثِ . وَفُوجِئَ الدينارِيُّ بالسُّلطَانِ يَسْتَدْعيهِ ذَاتَ يوم مِنْ بيتِهِ بَعْدَ وَفُوجِئَ الدينارِيُّ بالسُّلطَانِ يَسْتَدْعيهِ ذَاتَ يوم مِنْ بيتِهِ بَعْدَ

حُلولِ ظَلَامِ اللَّيْلِ وَيُوَاجِهُ التَّهامِ خَطيرِ.. قَالَ لَهُ مُتوعِّدًا: «بلغَنِى أَنكَ تُخفِى فِى أَماكنَ سِرِّيةً مِنْ دارِكَ مَبَالغَ طَائِلةً تخصُّ بيتَ المَالِ». أصيبَ الدينارِيُّ بصدْمَةٍ عندَ سَمَاعهِ هَـذَا الاتهَامِ الَّذِى هُوَ أَبعَدُ مَا يكُونُ عَنْه، فقالَ فِي ثِقَةٍ: «كلُّ مبلغ دخلَ بيتَ المَالِ مرصُودٌ فِي دَفَاترِهِ، يكُونُ عَنْه، فقالَ فِي ثِقَةٍ: «كلُّ مبلغ دخلَ بيتَ المَالِ مرصُودٌ فِي دَفَاترِهِ، وكلُّ مبلغ خرَجَ مِنْ خَزَائنِهِ مُبيَّنُ أَمامَهُ فِي السِّجلاَّتِ اسمُ المُسئُولِ الذِي أَمرَ بصرفِهِ وبياناتُ عَن الشَّخْصِ الَّذِي قَبضَهُ وتَسلَّمَهُ».

قالَ السلطانُ وقدْ ملأَ الوُشاةُ ذِهنَهُ بالأَكَاذِيبِ: «التزويرُ فِى دَفَاترِ بِيْتِ المَالِ مُشْكلة استُعصَتْ عَلَى الرُّقَبَاءِ.. عَلَيْكَ أَنْ تُسلَّمَ فورًا إِلَى بيتِ المَالِ كلَّ مَا تُخْفيهِ مِنْ أموَالِ!».

فِى ثباتٍ قالَ الدينارِئُ: «بلْ هِىَ أموالٌ وَرِثْتُها عَنْ وَالدِى!».

سَالُهُ السُّلطانُ: «هَلْ كلُّ مَا ورِثتَهُ ثابِتٌ فِى حُجَّةِ التِّرْكَةِ الَّشرْعيَّةِ
الصَّادرةِ عَنْ أُحِدِ القُضاةِ الَّذين أَصِدَرْنا أَمرَنَا بتَعيْينهمْ؟».



هُنَا أَدرَكَ الدينارِيُّ الحفْرَةَ الَّتِي حفروهَا لَهُ، فَهُو لَمْ يُثبِتْ فِي الوَثيقَةِ الرسْميَّةِ الشَّرْعيةِ، «الأموالَ السَّائلة» مِنْ دَنَانيرَ وَذهَبِ الوَثيقَةِ الرسْميَّةِ الشَّرْعيةِ، «الأموالَ السَّائلة» مِنْ دَنَانيرَ وَذهَبِ ومُجَوْهراتِ وغيرِهَا مِنَ «المنقولاتِ» الثَّمينَةِ، وَهِيَ شيءٌ كَثِيرٌ جدًّا . لذلكَ عندما فُوجئَ بالسُّؤالِ تَردَّدَ وَتَلَعْثَمَ أَمَامَ السلطَانِ!.

وَخَتَمَ الوزيرُ نعمَانُ حِكايتَهُ قائلاً:

«عندئِذٍ أَمَرَ السلطَانُ بوَضْعِ القُيُودِ فِي يَدَىِ الدينارِيِّ وَقَدَمَيْهِ».
كَانَتْ سُمعَةُ الدينارِيِّ تملأُ البلدَ كلَّهُ، فَقَدْ عرفَهُ الناسُ لا يتأخَّرُ فِي
استصْدَارِ الأوامرِ لإغاثةِ أيِّ مَلْهوفٍ، بلْ كثيرًا مَا يُعطِي المُحتاجِينَ
بسخَاءٍ مِنْ مالِهِ الخَاصِّ، فَتناقَلَ الناسُ أخبارَ فَضْلِهِ وكرمِهِ.

وَبِسَبِ هَذِه السُّمعَةِ الطّيبةِ، أضَافَ الوزيرُ:

«وَخشيةَ أَنْ يُثِيرَ التعاطفُ معَهُ ثَائِرةَ النَّاسِ، طلَبَ مِنِّي السلطانُ المُحَافظةَ عَلَيْ وَاقعةِ القبْضِ عليْهِ سِرَّا لاَ أُطْلعُ عليْهِ أَحَدًا، لذلكَ وضَعْتُ المُحَافظةَ عَلَى وَاقعةِ القبْضِ عليْهِ سِرَّا لاَ أُطْلعُ عليْهِ أَحَدًا، لذلكَ وضَعْتُ الرجُلَ فِي تلكَ الغُرفَةِ المنعزِلَةِ، وَسَتكونُ أنتَ شَخْصِيًّا حَارِسَهُ فيها حَتَّى الصَّبَاح!».

كانَتْ تلَكَ إحْدى المرَّاتِ الَّتى يُكلِّفُنى فيها الوَزيرُ بمثلِ هَذِهِ المَسَّولِيةِ الخَطيرَةِ الحسَّاسَةِ، لكنها تعلَّقَتْ هَذِه المرَّةَ بشخْصِ أحبُّهُ وَأَحْترِمُهُ، فهوَ مِنَ الأصْدقاءِ الأعِزَّاءِ، لذلكَ لَمْ يُغمِضْ لِى جَفْنُ طِوَالَ اللَّيْلِ وَأَنا أَفكُرُ فِى مَدَى الظُّلمِ الَّذِى سَيَقَعُ عليْهِ، أَتأمَّلُ وَجْهَهُ وقَدِ التزمَ الصَّمتَ تمامًا ..

كانَ مُصابًا بصدْمةٍ قَاسيةٍ لا يستطيعُ الإفاقةَ منها!.

#### (١٠) تَحايَلُ حتَّى تستأجرَ البَيْتَ

عَرِفْنَا في الصَّباحِ خبرَ اقتْحامِ جُنْدِ السلطَانِ جميعَ بيُوتِ الدينارِيّ، وَأَنُهِمْ فَتَشوهَا وَصَادرُوا كلَّ مَا عَثَرِوا عَليْهِ مِنْ ثروَةٍ وأموَالٍ.

وَأَذَاعَ رِجَالُ السلطَانِ حِكَايةً عنْ هَربِ الدينَارِيِّ عندمَا عَرُفُ بانكشَاف أَمْرِهِ.

وَفِي نَفْ سِ الوقْتِ أَمرَ السلطانُ الوزيرَ نعَمان بالتخلُّص سرَّا مِنَّ الدينارِيِّ عَمان بالتخلُّص سرَّا مِنَ الدينارِيِّ كَيْ لاَ يعرف أَحَدُّ مَصيارَهُ، لتفادِي قيام فتنَةٍ ولمنْع الناسِ مِنَ الثَّوْرةِ بسببهِ. وَكلَّفنِي الوزيرُ بتنفيذِ هَذا الأَمْرَ الظاَّلُم الجَدِيدِ!.





وَفِي مثْلِ هَذِه الأَحْوَالِ، كَانُوا يربطُونَ حجَرًا ثقيلَ الوَزْنِ إلَى قَدَمَيِ الضَّحيَّةِ، ثُمَّ يُلْقُونَ بِهِ سَرَّا تَحْتَ جُنْحِ الظَّلامِ فَى نَهْرٍ دِجْلةً، وَهُمْ وَاثِقُونَ أَنَّ الأسماكَ ستَمْحو مَلاَمِحَهُ خِلاَلَ أيام.

وَفِي المسَاءِ أَبِلغْتُ الوزيرَ بتنفِيذِ الأَمْرِ.

وكنتُ أمامَ مثلِ هَذِه الأوامرِ عَيْرِ العَادِلَةِ، أَسْعَى لِتَهْرِيبِ الضَّحيَّةِ سِرًّا إلى مِصرَ، بشرِطِ أَنْ ينسَى الناجِي بَحَياتِهِ مَاضِيَهُ كَلَّهُ وَيعِيشَ تَحْتَ اسم مُحْتلِفٍ وَفِي شَخْصيَّةٍ جَدِيدَةٍ.

أُمَّا الدينارِيُّ فَقَدْ كَانَ أَشَهَرَ مِنْ قُدْرِتِي عَلَى إِخْفَاءِ أَمْرِهِ عَن الحُكَّامِ فِي مِصْرَ، لَذلكَ عَملْتُ عَلَى تَهِرْيبِهِ إلَى ضَيْعة لِى بَعِيدَة عَنْ بغداد، في مِصْرَ، لَذلكَ عَملْتُ عَلَى تَهِرْيبِهِ إلَى ضَيْعة لِى بَعِيدَة عَنْ بغداد، أهلُها فلاَّحونَ لا يُمَارِسُونَ إلاَّ زِرَاعة الأرْض وَيجْهلُونَ كُلَّ شَيءٍ عَنْ أُمور السِّبَاسَة والحُكْم وَلَا يُلقونَ بَالاً لأَخبَارَ رِجَالِ السُّلُطَة.

وَكنتُ أَدَبِّرُ أَمرَ إِرسَالِهِ إلى بلادِ الهندِ أَو فَارسَ؛ ليبتعدَ تمامًا عَنْ عُيُونِ رَجَالِ السلطَانِ، لكنَّه ظلَّ صَامِتًا فِي ضَيْعَتِي لاَ يغَادِرُ فراشَهُ إلاَّ عُيُونِ رَجَالِ السلطَانِ، لكنَّه ظلَّ صَامِتًا فِي ضَيْعَتِي لاَ يغَادِرُ فراشَهُ إلاَّ نادِرًا، إلى أَنْ أصابَهُ مرضُ الفَالِج بشللِ مَنعَهُ مِنَ الحَرَكَةِ.

وَبَقِى شُهُورًا طَويلةً طَرِيحَ الفِراشِ، كنتُ خلالَهَا أَقُومُ بِتَهْرِيضِهِ بِنَفْسَى كُلَّمَا سَافَرْتُ إِلَى ضَيْعَتِى، بَلْ أَكثرْتُ مِنَ التردُّدِ عليهَا لأُشرِفَ بِنَفْسَى كُلَّمَا سَافَرْتُ إِلَى ضَيْعَتِى، بَلْ أَكثرْتُ مِنَ التردُّدِ عليهَا لأُشرِفَ بِنفْسَى عَلَى احْتِياجَاتِهِ؛ كَىْ أُخفِفَ وَلَوْ قليلاً مِنْ مَوارَةٍ إِحسَاسِهِ بِالظَلَمِ الشَّدِيدِ؛ وحتَّى أُعِيدَ إليهِ الثَقَةَ فِي أَنَّ هناك مَنْ لا يشَّلُكُ فِي بَرَاءتِهِ، وَأَنَّ المَهْ تِهِ شُجعَانٌ عَلَى اسْتعدَادٍ للوُقُوفِ ضِدَّ الظَّلم.

لَكِنَّ كُلُّ مَا فَعَلَّتُهُ لَمْ يَمْنِعِ اسْتِمْرَارَ انهِيَارِ صِحتِهِ.

وعندَما شعرَ باقترابِ نَهَايِتِهِ، اسْتَدْعانَى وقالَ فِي كَلَمَاتٍ مُتقطَّعةً فَهِمْتُهَا بِصُعُوبةٍ: «لا شَكَّ أَنَّ جنودَ السلطانِ قَدْ فَتَشُوا كُلَّ بُيُوتِى فَهِمْتُهَا بِصُغُوبةً: «لا شَكَّ أَنَّ جنودَ السلطانِ قَدْ فَتَشُوا كُلَّ بُيُوتِى وَحَفَروا أَرضَها وخَرَّبوا حِيطَانَهَا بحثًا عَنْ أَمْوَالِى الَّتِى ورِثْتُهَا عَنْ وَالْدِي، لَكَنَهُم لا يعرفُونَ الطَّريقَ إلى بَيْتٍ صَغيرِ لمْ أَكُنْ أَذَهَبُ إليهِ وَالْحَدِى، لَكَنَهُم لا يعرفُونَ الطَّريقَ إلى بَيْتٍ صَغيرِ لمْ أَكُنْ أَذَهَبُ إليهِ إلا مُتنكِّرًا. لمْ يكُنْ ضِمْنَ أَملاً كِي فقدِ اسْتأجرْتُهُ تحْتَ إلا مُتنكِّرًا. لمْ يكُنْ ضِمْنَ أَملاً كِي فقدِ اسْتأجرْتُهُ تحْتَ اسمٍ مُستعار لأتفادَى الإفصاحَ عَنِ اسْمِي الحَقيقِيِّ فِي حَالةِ إتمَامِ عَقْد شراءِ ذلكَ البيتِ أَمامَ شُهودِ».

ثُمَّ أَعطَانى عَنُوانَ البيْتُ فِي إَحْدَى ضَوَاحِى بغدادَ، وذكرَ أَنَّهُ يُطِلُّ عَلَى نَهْرِ دِجْلةَ، وقدْ سَاعِدَهُ هَذَا أَنْ يذهَب إليهِ عَنْ طَرِيبِقِ القَوَارِبِ النهريَّةِ بِغَيْرِ أَنْ يَضْطِرَّ إِلَى اسْتِخْدَامِ حِصَانِهِ والسَّيْرِ بِهِ فِي شَوَارِعِ نَا النَّهُ اللَّهُ مَا الْأَنْ الْأَنْ



وَأَضَافَ الدينارِيُّ: «عندَمَا أَذْهَبُ للقاءِ رَبِّي، تَوَجَّهُ إلىَ تِلْكَ الضَّاحِيةِ، وَتَحايَلْ حَتَّى تَسْتَأْجَرَ ذلكَ البيْتَ. وَفِي أَصْغِرِ غُرِفةٍ منْهُ، وَهِي الوحِيدَةُ الَّتِي بغيْرِ نَوَافذَ، احْفرْ بجوَارِ حَائِطِهَا الشَّرْقِيِّ.. إِنَّه بعيدٌ عَنِ الطَّرِيقِ فَلَنْ يسَمَعَ أَحدُ صَوْتَ الحَفْرِ. وعِنْدَ عُمْقِ قَامَةِ الإنسَانِ سَتَجدُ صُندُوقًا مِنْ فَلَنْ يسَمَعَ أَحدُ صُوْتَ الحَفْرِ. وعِنْدَ عُمْقِ قَامَةِ الإنسَانِ سَتَجدُ صُندُوقًا مِنْ حَدِيدٍ، ذلكَ أننِي تَحَسُّبًا لتقلبَاتِ الأَيَّامِ، جمعْتُ فيه جزءًا كبيرًا مِنَ الثروةِ الَّتِي ورثْتُها عَنْ أَبِي والَّتِي تَلقًاها هَوَ عَنْ أَجْدادِه».

وَخُتَمْ حَدِيَّتُهُ قَائِلاً: «لَيسَ لِلَى زُوجَةٌ وَلاَ أَبِنَاءٌ وَلاَ أَملُ فِي أَنْ أَبِراً مِنْ مَرَضِى، لذلكَ أَتركُ لكَ هَذِه الثروة كُلَّهَا.. لَنْ أَنسَى أَبَدًا أَنكَ حَفظْتَ حَيَاتِي وَبذَلْتَ مَا اسْتطعْتَ للعنَايَةِ بي وَالتَّخْفيفِ عَنِّى، مُعَرِّضًا نفسَكَ لأشدِّ الأخطَارِ، وبذلكَ أَصْبَحْتَ أَفضلَ مِنْ صَدِيقِ وأقربَ مِنَ ابنِ.. ثُمَّ أَضَافَ: «ولمَّا كُنتُ قَدْ حلمْتُ دَائمًا أَنْ يكونَ لِي خَمسَةٌ مِنَ الأَبناءِ، فَإِنَّ لَي شَرْطًا واحِدًا: أَنْ تُطْعِمَ مَسَاءَ كلِّ يَوم خمسَةً يكونُونَ فِي خَامَتُ مَا الشَّطَعْم، لَعلِي أُواصِلُ بعْدَ رحَيلِي مًا نذرْتُهُ خِلالَ حَيَاتي مِنْ صُنْع الخَيْرِ ما اسْتَطَعْتُ».



## (١١) تُريدُ هَذَمَ البيتِ

بعد رَحيل الدينارِى للقاءِ ربِّهِ، لَمْ أَجِدْ صُعُوبةً فِي العُثُورِ عَلَى البيتِ بِضَاحِيةٍ بغداد، لكِنْ أَصِابَني الفَزَعُ عندَمَا عَرفْتُ أَنَّ صَاحِبتَهُ تعترمُ هَدْمَهُ. فعندَمَا وَجَدَتِ المَالكَةُ أَنَّ مُسْتأجرَ بيتِهَا قَدِ اختفَى، ومضَتْ شهورٌ لاَ يُعْطيهَا الأُجرَةَ وَلاَ يُرسِلُها إليهَا، قرَّرَتْ هَدْمَ البيتِ واعادةَ بنائِه مِنْ جَدِيدٍ، بعدَ أَنِ استوفَتِ الأَجرَةَ أَمامَ شهودٍ ببَيْعِ مَا تركَهُ المُستَأْجِرُ فِي البيْتِ مِنْ أَثاثِ.



ارتفعَتْ صيحَةٌ مِنْ أَعْمَاقِى حَافِلةً بِالقَلَقِ: «سَتَضِيعُ مَعَالِمُ مَكَانِ الكَنْزِ! «بَلْ خَشِيتُ أَيضًا مَا قَدْ يحدُثُ عندَ حَفْرِ أَسَاسَاتِ البيْتِ مِنْ جَدِيدٍ، فقدْ يعثرُ العمَّالُ عَلَى صُنْدوق الثروَةِ ويستولَونَ عَلَيْهِ.

قرَّرْتُ التحرُّكَ بسـرعَةٍ، مَعَ الحِرْصِ أَنْ تكُونَ خُطوَاتِى مَحْسُـوبةً بدقَّةٍ كَيْ لاَ يكتِشفَ أحدٌ لهِفَتِى عَلَى اسْتِئْجَارِ البيْتِ.

عَرِفْتُ أَنَّ المالكةَ سِيِّدةٌ تَعِيشُ وَحِيدةً بَعدَ وفَاةِ زَوْجِهَا وتَفَرُّقِ أُولادِهَا، تعتمِدُ فِي مَعَاشِهَا عَلَي مَا تحصُلُ عليهِ منْ أُجْرةِ البيْتِ.

قلتُ لَهَا: «أَنا مِنْ بغدادَ.. أُرِيدُ استنجارَ بيتِكِ الْقضِيَ فيهِ بَعْضَ الوقْتِ بَعِيدًا عَن العَاصِمَةِ».

قالَتْ باختصار وَفِي تَصْمِيم: «بعدَ أَنْ أعيدَ بناءَهُ».

قلتُ فِى صَبْرِ: «حَالَةُ البيّتِ جَيِّدةٌ حَتَّى إِذَا كَانَ فِى حَاجَةٍ إِلَىَ بِعْضِ الترمِيمَاتِ. خسارةٌ هَدمُه وإنفَاقُ الكَثِيرِ عَلَى إِعَادَةِ البِنَاءِ!. «شاورَتْ نفسَها وَسَألَتْ: «كمْ تدفعُ إيجَارًا لَهُ ؟».



وَلَمَّا كَانَ هَدِفُهَا الحُصُولَ عَلَى أُجْرِةٍ أَكبرَ ، فقدْ سَاَلتُهَا بِدَورى: «وكَمْ تتوقَّعينَ أُجْرِتَهُ بعدَ أَنْ تُعيدِى البناءَ؟».

قَالَتْ: «ثلاثة دنانيرَ كُلَّ شهر».

كانَ البيتُ بحَالتِهِ التِي رأَيْتُه عليهَا لن يستأجرَهُ أحدٌ بأكثرَ مِنْ نِصْفِ دينارِ ، وَخَشيتُ إِذَا وافقْتُ عَلَى دفعِ الدَّنانيرِ الثَّلاَثةِ أَنْ أُثيرَ شَعْفِ دينارِ ، وَخَشيتُ إِذَا وافقْتُ عَلَى دفعِ الدَّنانيرِ الثَّلاَثةِ أَنْ أُثيرَ شَعْفَهُ إِذَا وافقْتُ عَلَى دفع الدَّنانيرِ الثَّلاَثِ أَثيرَ شَعْدَهُ أَجْرَةٌ مُرْتفعةٌ جِدًّا لَمثْلِ هَذَا البيتِ الَّذِى يحتَاجُ إِلَى كثير مِنَ الإصْلاَحِ والتَّرْميم».

قَالَتْ فِي غير اكْتِرَاثِ: «قلْتُ لَكَ انتظِرْ حَتَّى أَعيدَ البِناءَ».

وأردْتُ إِنهَاءَ المسَاومَةِ فقلْتُ: «سَاعطِيكِ دِينارًا كَامِـلاً عَنْ كلِّ شَهْر».

صَّاحَتْ تُنذِرُنى: «وَلَنْ أَنفِقَ درهَمًا واحِدًا عَلَى إِصْلاحِهِ!». كتَمْتُ شُعُورى بالراحَةِ، وقلْتُ كأنَما أَنَا الخَاسِرُ فِى هَذِه المَساومةِ معَ أَنَّ قِيامِى بالترميم يتَّفِقُ تمامًا مَعَ أَهْدَافِى:

«وَسَأَقُومُ بِكلِّ مَا يِلَزِمُ البِيتَ مِنْ إِصْلاَحٍ».

فَاجَاً عرضِي السَّخِيُّ المرأةَ فَإِلَا تَردُّدُهَا وَوَافَقَتْ وَهِى تَقُولُ: «وَأَرجُو أَنْ يَطُولُ بِقَاؤُكَ فِيهِ، وَأَلاَّ تَحْتَفِى فَجْأَةً بغيرِ دَفْعِ ما عليْكَ مِنْ أَجْرةٍ مثَلْمَا فعلَ المُسْتَأْجِرُ السَّابِقُ!».



# (١٢) ثروة تحتّ الأرض

استخدمْتُ صَنَاديقَ كَبِيرةً لأنقلَ فِيهَا مَا يحتاجُ إليهِ بَيْتُ الضَّاحيةِ مِنْ أَثَاثِ وَمفْروشَاتِ.

وتمَّ النقْلُ عَنْ طريقِ قواربَ يَسْتأْجرُهَا مَنْ يستخْدِمُونَ نهرَ دجلةَ للسفَر، ووصَلْنا بهَا إلى الشَّاطِئ أمامَ بيتِي الجَدِيدِ.

وَشَاهَدَ الجِيرانُ صَنَاديقَ جَارِهم الجَدِيدِ فلْم يُثِرُ ذلكَ انتبَاهَ أَحَدِ، فمِنَ المعتَادِ أَنْ ينقلَ الساكنُ الجَديدُ مَا يحتَاجُ إليهِ فِي صَنَادِيقَ عَلَى ظَهْرِ السُّفُنِ النهريَّةِ.



لَقَد عرضْتُ القيامَ بأعمَالِ الترمِيمِ لِكَيْ لا تُسبِّبَ رُؤْيةُ آلاتِ الحفْرِ أَوْ سَمَاعُ صَوتِهَا وأَنا أَشتغِلُ بِهَا أَى نَوعٍ مِنَ التساؤلاتِ، لكنَّ هَذَا يتطلَّبُ تكليف بَعْضِ العمَّالِ للبدْءِ فِي أعمَالِ إصلاحِ البيتِ، وَفِي نفسِ الوقتِ تكليف بَعْضِ العمَّالِ للبدْءِ فِي أعمَالِ إصلاحِ البيتِ، وَفِي نفسِ الوقتِ أقومُ وحْدِى بغيرِ معونةٍ من أحدٍ بالحفرِ لاستخراجِ الصندوقِ المَخْبوءِ. لمَّ يكنُ هناكَ مَفَرُّ مِنَ الاستفادَةِ بفترةِ مَا بعدَ الغُرُوبِ عندما ينصرِ فُ لمَّ مَا لُعُمَّالُ، فأقُومُ بالحفْرِ مَعَ أقلِّ مَا أَسْتِطيعُ مِنْ ضَجَّةٍ.

بدأتُ الحفْرَ بجوَارِ الجدَارِ الشَّرقى للغرفةِ الصَّغيرةِ التِي لاَ نوافذَ لَهَا، وأَرْهقنى العمَلُ فِي اليوْمِ الأولِ فلَمْ أَسْتطِعْ مُوَاصِلتَهُ إِلاَّ سَاعَاتٍ قَليلَةً.

وَفِى اللَّيلَـةِ التَّاليَـةِ سَـمعْتُ الفأسَ تَطْرقُ سَطْحًا مَعْدنيًّا، فعرفْتُ أننِى لَمْ أُخطِئ الطَّريقَ إلى هَدَفِى.

وعندمًا اسْـنطعْتُ أَخِيرًا كَشْـفَ سـطْحِ الصُّندوقِ، وَجَدْتُ مِسَاحتَهُ كَبيرَةً تدلُّ عَلَى حَجْمِهِ الكَبير.

وبعد محاولات شاقّة لإزالة الصّدأ المُترَاكم، نجحْتُ فِي رَفْعِ الغَطَاءِ.. وَشهقْتُ!!..

لَـمْ يكُنْ صُندُوقًا، بَلْ غُرِفةً كَامِلةً امتـلأَتْ حَتَّى حافِتِهَا بِمَا يِتلأُلَّأُ



ويسطَعُ ويلمَعُ.. ذهَبٌ.. مَاسٌ.. زُمُرَّدٌ.. يَاقُوتُ.. لُؤْلؤٌ.. كميَّاتٌ هَائِلةٌ.. أكبرُ كثيرًا مِنْ أَقْصَى تَوقُّعَاتِى..

وَحزمْتُ أَمرِى بسرْعَةٍ: «هَذَا الصُّنْدوقُ لا يُمكِنُ رِفعُهُ مِنْ مَكَانِهِ..» وَفِي هُـدُوءٍ بِدأْتُ أَنقِلُ تلكَ الثَّروةَ الهَائلَةَ إلى الصَّنَاديقِ الَّتِي



أَحضرْتُ الأَثاثَ دَاخلَهَا، ثُمَّ وضعْتُ فوقَ مَا مَلأَتُ بِهِ كلَّ صُنْدوقِ بَعْضَ الملاَبسِ، وَأَغلقْتُهَا بإحْكَام.

وَعُدْتُ عَنْ طرِيقِ النهرِ إلى بغدادَ وَمَعِى نَفْسُ الصَّنادِيقِ الَّتِى جِئْتُ بها، بغَيْر أَنْ أُثِيرَ أيةَ تَسَاؤلاَتٍ..



## الله قافلة إلى دمشق

أَصْبِحَ بِقَائِى فِى بِغِدادَ مَحْفُوفًا بِالْمَخَاطِرِ. سِأَلْنُ، نِفْسَى: «كَيْفُ أَبِيعُ مِنْ تلكَ الكُنُوزِ فِى أَسْواقِ بغدادَ بِغَيْرِ أَنْ أَثِيرَ الشَّبِهَاتِ وَأَنْاً مِنْ أشهر شَخْصِيَّاتِ المَدِينةِ؟!».

كذَلكَ بدأَتْ مَخَاوِفِى تتزايَدُ خِشْيةَ أَنْ يكتِشْفَ أَحُدُ الجَوَاسيسِ تَحَايُلِى عَلَى بعضِ أَوَامرِ السلطَانِ وعَدمَ تنفيذِهَا، فيضَعَ عُنُقِى تَحْتَ سيفِ الجلاَّدِ! لَذلكَ أَذَعْتُ أَخْبَارًا عَنِ اعْتلاكِ صِحَّتِى، وَطلبْتُ مِنَ الوَّزيرِ إعفَائِي مِنْ منْصِبِى، فاضْطُرَّ إلى تُركُ الحريَّةِ لِى فِى اخْتيارِ الطريقَةِ التِي أَقْضِى بِهَا بقيةً أيام حياتي.

وَأَسْرَعْتُ أَبِيعُ كُلَّ مَا أَمَلكُ، وَأَسْتَأْجِرْتُ قَافَلةً وضَعْتُ عَلَى ظُهورِ جِمالهَا مَتَاعِلَى، وأَخفَيْتُ بِينَ الكثيرِ الذِى أَخَذْتُهُ مَعِى، الصَّناديقَ التِى حملتُهَا مِنْ بِيتِ الضَّاحِيةِ، وَجِئْتُ إِلَىَ دمشقَ.

### (١٤) تنتظرُكَ مفاجأةً أخرى

وكانَ الشيخُ صَاحِبُ الدَّارِ قَدْ حرَصَ علَـى إبقَاءِ جُزْءٍ مِنْ قِصَّتِهِ إِلَىَ النهايَةِ، فاَجَأْنِي بهِ عندمًا قَالَ:

«وقبلَ سَفرى مِنْ بغدادَ، عَرفْتُ أَنَّ رجلاً فاضِلاً اسمُهُ» عبدُ المُنْصِفِ الخضراويُّ» قَدْ تَولَّى أمانةَ دِيوان بيتِ المَالِ».

خَفَقَ قَلْبِى بِشِدَّةٍ بِينَ ضُلُوعى، فَهَا هُوَ الشَيخُ الجَليِلُ صَاحِبُ البِيتِ يَذكرُ اسْمِى، فَبَذَلْتُ جُهْدًا خَارِقًا كَىْ أُسـيْطِرَ عَلَـى انفِعَالاَتِى حتَّى أُستمِعَ إلى بقيةٍ حِكايتِهِ.. قالَ:

«عرفْتُ أنَّ الخضراويُّ راجَعَ كلُّ حِسَاباتِ الديوَانِ في عهدِ سلفِهِ «أبو الفضل الديناري»، فوجدَهَا دَقيقةً سَليمةً لا تشوبُها شَائبةٌ.

وعندمًا أبلغَ الخَضراويُّ السلطانَ بهَذِهِ الحَقيقَةِ، قالَ السلْطَانُ له: «اللهُ يرحَمُ الدينارِيُّ، لَوْ ظلَّ حَيًّا لردنتُ لَهُ اعتبارَهُ، ولَوْ كانَ لَهُ وَارِثُ لاَعُدتُ إليه أموالَهُ، لكنَّهُ تُوفِّيُ بغَيْر وَارِثِ».

تُسمَّ طَلَبَ كِتَمَانَ الأمرِ مَا دَامَ لِـنَّ تَتَحَقَّقَ فَائِدَةٌ مِـنْ إِذَاعِتِهِ، فوعَدَ الخضراويُّ بِالكِتْمَانِ..







صحْتُ فيه وقَدْ بلغَتْ بي الإِثارَةُ أَقْصَى حُدُودِهَا: «لكِنْ هَا أَنْتَ تَحْكيهِ!!.. كيفَ وصَلَ إليكَ خَبرُهُ وقَدْ كتمَهُ الخضراوِيُّ عَنِ الجميع؟!».

ضَحِكَ الشيخُ فِي هُدُوءٍ وهُوَ يقُولُ: «بَلْ تنتظِرُكَ مُفَاجَأَةٌ أَخْرى: لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِن زَوجَةٍ الخضراويِّ نفسِهَا!!».

ولَمْ يتركْ لِي وَقَتًا لَأَلقِىَ مزَيدًا مِنَ الْأَسئلةِ وَقَدِ اشْتدَّتْ لَهِفَتِى وتَزايَدَ انفِعَالِى، فقدِ إتَّجَهَ يِنحوَ بابِ القاعَةِ وَفتحَهُ عَنْ آخرِهِ وهُوَ يقُولُ:

«حانَ الوقتُ لتدخّلِي بِإ سَيِّدتي! ».

اندفعْتُ نحوَ زوجَتِي أعَانقُها وَأَصِيحُ: «ياسمين!».

وتعلّقَ تِ ابنَتِى بثيابِى فرفعْتُها أَضُمُّها معَ والدّتِها والدُّموعُ تنهمِرُ مِنْ عَيْنى وَأَنا أَهْتِفُ بِكُلِّ الحُبِّ واللَّهِفَةِ: «حَبِيبتِى بَسْمة!»

# ١٥) أنتَ كابنِ لي

انتظر الشيخُ حتَّى هَدَأَتِ انفعالاَتُ اللَّقاءِ المُفَاجِئِ الَّذِى مَا كَانَ يُمكِنُ توقَّعُهُ، وكنتُ أظنُّ قبلَ لحظَاتِ استحَالةَ حُدُوثِهِ فِي تلكَ السَّاعةِ وَفِي ذَلِكَ المَكَانِ، وأكمَلَ حكايتَهُ: عندمَا جنْتُ إلى دمشقَ وَمَعِي الثروةُ كلُّهَا، اشتريْتُ هذَا القصرَ لأستضيفَ فيهِ كلَّ مساءٍ خمسةً فِي حَاجةٍ المَا طَعَام.

ومنذُ أسابيعَ قليلَةٍ وصَلَتْ إلى دمشقَ سيِّدةٌ معَ ابنتِهَا، كانَ وَاضحًا أنهَا مِنْ أُسرةٍ كَريمَةٍ ذاتِ مَكَانةٍ، لكنَّ كارثةً حلَّتْ بِهَا جعلَتْهَا تُهاجرُ إلى هُنَا بغيْر سَنَدِ.



ومعَ تعوُّدِى استضَافةً بعضِ الرجَالِ عَلَى العشَاءِ فِى بَيْتِى، فإنَّنِى كَثِيرًا مَا أُرسِلُ النفقة التِى تحتاجُهَا عَائلاتٌ أو سيداتٌ، فأخبرَنى أهْلُ الخَيْرِ بأمرِهَا. وَهكَذَا انتظمَتْ نفقتُهَا تتسلَّمُها مِنْ تَابِعِى بانتظامٍ. وزارَتْنى ذاتَ صَبَاحِ لتشكرَنِى، فوثقَتْ بِى كأننِى وَالدُهَا. عندَئذ صَارَ حَتْنى أنها زوجةُ الخضر اوى أمين ديوان بنت المال، الذي

عندَئِذِ صَارَحَتْنِى أَنهًا زوجة الخضراوِى أَمِينِ دِيوَانِ بِيْتِ المَالِ، الذِى ارتكَبُوا ضِدَّهُ نَفْسَ مَا وقع مِنْ ظُلم عَلَى سَلفِهِ الدينارِي، وأخبرَتْنِى عَنْ هُروبِهِ مِنْ بغدادَ لا تعرف إلى أَيْنَ، لكنهَا تُرجِّحُ مَجِيئَهُ إلى دمشق، وترجُو أَنْ يدلَّهُ أهلُ الخير عَلَى قصرى كَمَا أرشدوهَا هِيَ إليْه.

ومنذُ يومَيْنِ نقلَ لى حَامِلُ بريدٍ قَادِمٌ منْ بغدادَ أُخْبَارَ مَن اختارَهُ السلطَانُ لفحْصِ شُئُولِيتَهُ، السلطَانُ لفحْصِ شُئُولِيتَهُ، السلطَانُ لفحْصِ شُئُولِيتَهُ، فقدِ انتَهى مِنْ مراجعَةِ السِّجِلاَّتِ والحسَاباتِ فوجدَهَا كلَّهَا سَلِيمةً، وَأَمرَ السلطانُ بردِّ كلِّ أموالِكَ إليكَ».

ر تضاعفَ شُـعورِى بالراَحةِ ، لكنَّ زوجَتِى يَاسِمين سِمِعَتْنَى أَقُولُ فِى أَسَفِ: «تظهرُ براءتِى، لكنْ بعدَ كلِّ مَا حَلَّ بي!!».



قلتُ فِي غَيْرِ تردُّدِ: «أَعُودُ عندمَا لاَ أَجِدُ مَنْ يمنُعنِي مِنْ قَوْلِ الحَقِّ لكيْ يفوزَ هُوَ بالقُبولِ والنَّجَاح!!».

ثُمَّ خفَّفْتُ مِن لَهْجَتِى وَأَضَفْتُ: «سأرسِلُ مَنْ يتسلَّمُ أَمْوَالِى، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى بَعْدَادَ عندمَا يُبعِدَ السلطانُ مِنْ حَاشيتِهِ كُلَّ الذِينَ يعملُونَ عَلَى إلى بغدادَ عندمَا يُبعِدَ السلطانُ مِنْ حَاشيتِهِ كُلَّ الذِينَ يعملُونَ عَلَى إساءةِ العلاَقَاتِ بيَنهُ وبينَ أَخْلَصِ الرجَالِ لَهُ».

قالَ الشيخُ: «مَادمْتَ تختارُ فِي الوقتِ الحَالِي البقاءَ هُنَا، وَأَنا لِيسَ لِي رَوجَةُ وَلاَ ولدُ، وَكَيْ تُوَاصلَ مَا كنتَ تَفعلُهُ مِنْ خيرِ عندمَا كنتَ أمينًا لدِيوانِ بيْتِ المَالِ، وَلاَنكَ حَرَصْتَ عَلَى إظهَارِ براءةً سَلفِكَ «أبو الفضل الدينارِي» صَاحِبِ كُلِّ هَذِه الثروةِ الَّتِي أَعِيشُ فِي نَعِيمِهَا، فإننِي مُنذُ الآنَ أَعتبرُكَ كَابنِ لِي، تعيشُ مَعِي فِي قَصْرِي هَذَا أنتَ وابنتِي ياسمين وَحَفيدتي بسمة، تُواصِلونَ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ رَحِيلِي وابنتِي ياسمين وَحَفيدتي بسمة، تُواصِلونَ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ رَحِيلِي استِضَافةَ خمسةِ مُحْتَاجِينَ كلَّ مِسَاءِ عَلَى مَائِدةٍ عَشَائِكُم..».

وتَمهَّـلَ لحظَةَ ثُمّ أَضَافَ فِي تَأْكِيدٍ: «لعلَّ الناسَ يتْقُونَ جَميعًا أَنَّ نَهْرَ الخَيْرِ سَيظَلُّ مُتدَفِّقًا أبدًا لاَ ينقَطِعُ!.

